بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَةِ ٱلرَّحِيمِ

السَّنَهُ الثَّالِثَهُ : مُفِيعُ الشُّعَبُ السَّنَّ الدِّرَاسِيَّةُ : ١٤٤٣ ه / ٢٠٢١ مر ثَانَويَّةُ شَهيلِي عَمَّارُ بَنُ أَحْمَدَ / تَاكِسُلاَنِتْ

الزَّمَىٰ ۞ أَكْذِبَأُرُ ٱلَّلَّادُيُّ الْأَوَّلِ فِي مَأْكُوا الْعُلُومِ الْإِسْلَامِيَّا لِللَّهِ

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابٌ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقُّ نُفَصِّلُ الْاينتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونٌ ﴿ ۚ إِنَّ فِي إِخْنِكَفِ الْيَلِ وَالنَّهِ إِرِ وَمَا خَلَقَ أَللَّهُ فِي السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ۖ ۞ إِنَّ الذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِالْحَيَوْةِ الدُّنْيِا وَاطْمَأَنُّوُا بِهَا وَالذِينَ هُمْ عَنَ ـ ايَكِنِنَا غَنِفِلُونَ ﴿ أَوُلَتِيكَ مَأْوِبَهُمُ النَّارُ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۗ ﴿ سُورَةُ بُونُسْ ﴾

## الدُزْءُ الْأَوَلُ : ١٢ نُقْطَـةً

- 🛈 . أَشَارَتِ الاِّيَاتُ الكَرِيمَاتُ إِلَى وَسِيلَتَيْنِ مِنْ وَسَائِلِ تَثْبِيتِ العَقِيمَةِ الإِسْلاَوييَّةِ ، وَأَثَرِ مِنْ آثَارِهَا ، وَبَعْضِ أَسْبَابِ الانِحِرَافِ عَنْهَا : أ/، إِسْتَنْبِطِ الوَسِيلَتَيْنِ المُشَارُ إِلَيْهِمَا
  - ب/. اِسْتَنْبِطْ مِنَ الآيَاتِ الكَرِيمَاتِ أَثَرًا مِنْ آثَارِ العَقِيدَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ عَلَى الفَرْدِ ، مُبَيِّنًا مَعْنَاهُ ج/. سَمِّ سَبَبَيْنِ مِنْ أَسْبَابِ الانْحِرَافِ عَنِ العَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ ، مَعَ بَيَانِ مَوْضِعِهِمَا فِي الآيَاتِ
    - تُعْتَبَرُ اليَهُودِيَّةُ مِنَ الطُّوَائِفِ الهُنْحَرِفَةِ عَنْ رِسَالَةِ نَبِيِّهَا ، الهُحَرِّفَةِ لِكِتَابِ رَبِّهَا :
      - أً /. بَيِّنِ مُسْتَوَيَاتِ تَحْرِيفِ الرِّسَالاَتِ السَّمَاوِيَّةِ السَّابِقَةِ

ب/. سَمِّ عَقِيدَتَيْنِ مِنْ عَقَائِدِ اليَهُودِ البَاطِلَةِ فِي الْإِلَهِ ، وَفِي نَبِيَّيْنِ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ ﷺ ج/. فَصِّلِ القَوْلَ فِي كِتَابِ اليَهُودِيَّةِ الهُمَرَّفِ

- اللُّهَقُلِ أَهَمِّيَّةٌ كُبْرَى فِي شَرِيعَةِ الإِسْلاَمِ نَنَمَ عَنْ تَعْطِيلِهِ عِنْدَ النَّصَارَى عِدَّةُ عَقَائِدَ بَاطِلَةِ :
  - أُ/. بَيِّنِ الفَرْقَ بَيْنَ العَقِيمَةِ الإِسْلَامِيَّةِ وَالعَقِيمَةِ النَّصْرَانِيَّةِ فِي الإِلَهِ
    - ب/. أَبْرِزْ دَوْرَ العَقْل فِي تَمْدِيص فِكْرَةِ الإِلْحَادِ
  - ج/. اِسْتَنْبِطْ حُدُودَ إِعْمَالِ العَقْلِ الوَارِدَةِ فِي الآيَاتِ الكَرِيمَةِ أَعْلَاهُ
    - ﴿ السّْتَنْبِطْ مِنَ الآياتِ الكَرِيهَاتِ أَعْلاَهُ دُكْمًا وَ فَائِدَةً

الجُــزْءُ الثَاني : ٨ نقَاط

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : ﴿ اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ : وَمَا هُنَّ ؟ ؛ قَالَ : الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالدَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ ( الفِرَارُ وِنَ الدِهَادِ ) ، وَقَذْفُ الْهُدْعَنَاتِ الْهُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ ﴾ ﴿ مُتَّ فَقُ عَلَيْهِ ﴾

- 0. يُشِيرُ المَدِيثُ النَّبَوِيُّ الشَّرِيفُ أَ عْلاَهُ إِلَى بَعْض مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلاَوِيَّةِ الضَّرُوريَّةِ :
  - أً/. عَرِّفْ مَقَاصِدَ الشَّرِيعَةِ الضُّرُورِيَّةِ

ب/. رَتِّبْ أَنْوَاعَ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ المُشَارُ إِلَيْمَا فِي الدَدِيثِ حَسَبَ أَهَمِّيَّتِمَا ، مُبْرزًا أَهَمِيَّةَ هَذَا التَّرْتِيبِ ج/. لِمَاذَا عُدَّ التَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ مِنَ الكَبَائِرِ ؛ مَعَ أَنَّهُ يَحْفَظُ كُلِّيَتَيْنِ مِنَ الكُلِّيَاتِ الْفَمْسِ؟

. يُعْتَبَرُ الْعَقْلُ أَحَدَ الْكُلِّيَّاتِ الْفَهْسِ الَّتِي جَاءَتِ الشَّرِيعَةُ الإسْلَامِيَّةُ بِحِفْظِهَا :

أً/. بَيِّنْ مَفْمُومَ الْعَقْلِ فِي الْإِسْلاَمِ

ب/. أُذْكُرْ أَهَمِّيَتَيْنِ لِلْعَقْلِ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ

ج/. كَيْفَ تُبْطِلُ دَعْوَى الْمُشَكِّكِينَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَعْلَاهُ ؟

وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ وقالُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ وقالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

قَالَ هَالِكُ بِيْنُ دِينَارِ عَنِهُ :

الْعِلْم مَا يَـقْمَعُهُ

🔏 مَنْ لَمْ يُـؤْتَ مِنْ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ

لَا يَنْفُعُهُ 🎇

بِّ اللَّهُ أَفْهَاهَكُمْ وَسَدَّدَ أَقْلاَمَكُمْ وَجَعَلَ النَّجَامَ <u>دَلِيةً كُمْ</u>

| ۲۰۲ م      | سَّنَهُ الثَّالِثَهُ : جَمِيعُ الشُّعَبِ ثَانَوِيَّةُ شَهِيلِي عَمَّارْ بَنْ أَحْمَدْ / تَاكِسْلاَنِتْ السَّنَهُ الدِّرَاسِيَّهُ : ١٤٤٣ه / ١                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ال         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ٮؘٮ۫ڡؚٙؠڟۘ | عَــنَــاهِــرُ الإِجَــابَـــــةِ الــنَّــهُــوذَدِ يَــَةِ لِاخْـتِ بِـَـارِ الــثُــلاثِـــيِّ الـــأَوَّلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| ن ۱۲       | يِسْدِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيدِ السَّادِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيدِ السَّادِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|            | <ul> <li>أَشَارَتِ الآياتُ الكَرِيمَاتُ إِلَى وَسِيلَتَيْنِ مِنْ وَسَائِلِ تَثْبِيتِ العَقِيدَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ وَأَثَرٍ مِنْ آثَارِهَا ، وَبَعْضِ أَسْبَابِ الانِحِرَافِ عَنْهَا :</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|            | اً/. اِسْتِنْدِاطٌ وَسِيلَتَيْ تَثْدِيتِ الْعَقِيدَةِ الْإِسْلَاوِيَّةِ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| ①          | <ul> <li>آ. إِثَارَةُ الْعَقْلِ وَ الْوِجْدَانِ: دَعَا سُبْحَانَهُ الْإِنْسَانَ إِلَى إِعْمَالِ عَقْلِهِ بِالتَّفَكُّرِ وَ التَّدَبُّرِ في خَلْقِهِ وَفِي آيَاتِهِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْكَوْنِيَّةِ وَمَا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |            |
|            | تَحْوِيهِ مِنْ إِبْدَاعٍ لِيُثِيرَ عَاطِفَتَهُ ، وَيُحَرِّكَ وِجْدَانَهُ فَيُدْرِكَ أَنَّ مِنْ وَرَاءِ هَذِهِ القُدْرَةِ العَظِيهَةِ رَبَّا لاَبُدَّ مِنْ إِفْرَادِهِ بِالعِبَادَةِ وَ التَّوْدِيدِ                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 1          | ©. رَسْمُ صُورِ الكَافِرِينَ المُنَفِّرَةِ : صَوَّرَ سُبْحَانَهُ أَحْوَالِ الكَافِرِينَ وَصِفَا تِهِمْ ، وَذَكَرَ بَعْضَ أَعْمَالِهِمِ وَأَثَرَ بُعْدِهِمْ عَنِ الإِيمَانِ عَلَى سُلُوكِهِمِ<br>                                                                                                                                                                                                                                 | <u>.</u> . |
|            | وَمَصِيرِهِمِ ؛ لِنَنْفِرَ مِنْهُمُ وَنَكْرَهُ أَنْ نَكُونَ مِثْلَهُمْ وَمَصِيرُنَا مِثْلَ مَصِيرِهِمْ؛ فَنَسْتَقِيمَ عَلَى التَّوْدِيدِ وَنَهْدُرَ الشِّرْكَ وَ التَّنْدِيدَ                                                                                                                                                                                                                                                    | . €P       |
| 0.5        | ب/. إِسْتِنْبِاطُ أَثَرٍ مِنْ أَثَارِ الْعَقِيدَةِ عَلَى الْفَرْدِ؛ مَعَ بَيَانِ مَعْنَاهُ: الْأَثَرُ هُوَ: تَعَرُّفُ الْإِنْسَانِ عَلَى ذَاتِهِ وَ مَصِيرِهِ: ﴿ بِالْحَيْرَةِ الدُّنِيا ﴾ ، ﴿ لِقَاءَنَا ﴾                                                                                                                                                                                                                      | Ĺ          |
| 0.5        | العَقِيدَةُ الصَّدِيحَةُ تُعَرِّفُ الإِنْسَانَ بِحَقِيقَةِ ذَاتِهِ وَأَنْهُ عَبْدٌ مَفْلُوقٌ لِعِبَادَةِ اللهِ وَتَوْدِيدِهِ ، وَبِمَصِيرِهِ وَمَا يَنْتَظِرِهُ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 0.5        | ج/. ذِكْرُ سَبَبَيْنِ مِنْ أَسْبَابِ الانْدِرَافِ عَنِ العَقِيدَةِ الصَّحِيمَةِ ، مَعَ بَيَانِ مَوْضِعِهمَا فِي الآياتِ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|            | <ul> <li>الجَمْلُ بِأُصُولِ العَقِيدَةِ وَمَعَانِيهَا : فَالإِنْسَانَ خُلِقَ لِعِبَادَةِ اللّهِ وَتَوْدِيدِهِ لاَ لِلتّنعُمِ : ﴿ وَرَضُواْ بِالْحَيْرَةِ الدُّنْهِا وَاطْمَأَثُواْ بِهَا ﴾ ، اليَوْمِ الآخِر ﴿ لِتَاءَنَا ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |            |
| 0.5        | <ul> <li>الغَفْلَةُ عَنْ تَدَبُّرِ اللّيَاتِ الكَوْنِيَّةِ وَالقُرْآنِيَّةِ: ﴿ اِيكِنَا غَفِلُونَ ﴾ ، ③ الانْغِمَاسُ فِي المَلَذَّاتِ وَ الشَّمَوَاتِ: ﴿ وَرَضُواْ بِلْفَيْوَ الدُّنْبِا وَاطْمَأَثُواْ بِهَا ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |            |
|            | <ul> <li>تُعْتَبَرُ اليَمُودِيَّةُ مِنَ الطُّوائِفِ المُنْحَرِفَةِ عَنْ رِسَالَةِ نَبِيِّهَا ، المُحَرِّفَةِ لِكِتَابِ رَبِّهَا :</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N N        |
| ①          | اً/. بِيَانُ مُسْتَوَيَاتِ تَحْرِيفِ الرِّسَالَاتِ السَّابِقَةِ : عَلَى مُسْتَوَى الْعَقِيدَةِ : فَأَصْبَحَتْ دِيَا نَاتٍ شِرْكِيَّةٍ وَثَنِيَّةٍ ، وَ الشَّرِيعَةِ : حَيْثُ غَيَّرُوا أَحْكَامَ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                         | <u>.</u>   |
| 2          | ًا ب/. ذِكْرُ عَقِيدَتَيْنِ مِنْ عَقَائِدِ اليَهُودِ البَاطِلَةِ فِي الإِلَهِ ، وَفِي نَبِيْيْنِ مِنْ أَنْدِيَاءِ اللّهِ ﷺ :<br>أَنُّ * نَوْدُ تَوْدُ نَوْدُ وَدُودُ وَالْمُودِ البَاطِلَةِ فِي الإِلَهِ ، وَفِي نَبِينٌ مِنْ أَنْدِينَاءِ اللّهِ ﷺ :                                                                                                                                                                            | €          |
| ①          | لَهُمْ إِلَهُ فَاصْ سَمُّوهُ يَمْوَهُ ، يُؤْوِنُونَ بِصِفَاتٍ لاَ تَلِيقُ بِالإِلَّهِ / زَعَمُوا أَنَّ : سَلَيْمَانَ اِرْتَدَّ ، لُوطٌ شَرِبَ وَزَنَى ، دَاوُدَ زَنَى ، يَعْقُوبَ ﷺ مُحْتَالُ                                                                                                                                                                                                                                    | Ļ          |
| 0          | ج/. كِتَابِ اليَمُودِيَّةِ المُحَرَّفِ: الكِتَابُ المُقَدَّسُ: ﴿ تِنَاخْ TANAKH ﴾ = Ta: أَسْفَارُ التَّوْرَاةِ + NA: أَسْفَارُ الأَنْبِيَاءِ + KH: أَسْفَارُ الدِكْمَةِ                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|            | <ul> <li>◄. لِلْعَقْلِ أَهُمَّيَّةٌ كُبْرَى فِي شَرِيعَةِ الإِسْلاَمِ نَتَجَ عَنْ تَعْطِيلِهِ عِنْدَ النَّطَارَى عِدَّةٌ عَقَائِدَ بِاطِلَةٍ :</li> <li>١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١</li></ul>                                                                                                                                                                                                                       |            |
| ①          | أَ. بَيَانُ الفَرْقِ بَيْنَ العَقِيدَةِ الإِسْلاَوِيَّةِ وَالعَقِيدَةِ النَّصْرانِيَّةِ فِي الإِلَهِ : عَـقِـيدَةُ :<br>﴿ الإِسْلاَمِ : قَائِمَةٌ عَلَى التَّوْدِيدِ : (رُبُوبِيَّةٌ ، أُلُوهِيَّةٌ ، أَسُمَاءٌ وَصِفَاتٌ ) ، ﴿ النَّصْرَانِيَّةِ : قَائِمَةٌ عَلَى التَّثْلِيثِ : (اللَّهُ الأَبُ ، الابْنُ ، رُومُ القُدُسِ )                                                                                                  | <b>@</b>   |
|            | رَجْدُ الْمِقَافِ ، فَا فِي تَمْدِيمِ ، (رَبُورِيه ، المُورِية ، المُهَاءُ وَقِدَا ) ، فِي الْحَمْلِ ، وَهُ<br>ب/. إِبْرَازُ  دَوْرَ الْعَقْلِ فِي تَمْدِيمِ فِكْرَةِ الْإِلْحَادِ وَهُو : ( إِنْكَارُ وُجُودِ خَالِقٍ لِهَذا الكَوْنِ ، وَادِعَاءُ وُجُودِهِ صُدْفَةً )                                                                                                                                                         |            |
| 0.5        | وَ بِي إِبِرَارُ دُورُ الْعَقَالِ بِالتَّدَبُّرُ وَ التَّأَمُّلِ فِي آيَاتِ اللَّهِ الْكَوْنِيَّةِ الْعَظِيمَةِ الْبَدِيعَةِ الْمُنْتَظَمَةٍ يُدْرِكُ الْمُلْحِدُ الْجَاحِدُ وُجُودِ خَالِقِ لَمَا ؛ هُوَ اللَّهُ ﷺ<br>فَبِإِعْمَالِ الْعَقْلِ بِالتَّدَبُّرُ وَ التَّأَمُّلِ فِي آيَاتِ اللَّهِ الْكَوْنِيَّةِ الْعَظِيمَةِ الْبَدِيعَةِ الْمُنْتَظَمَةٍ يُدْرِكُ الْمُلْحِدُ الْجَاحِدُ وُجُودِ خَالِقِ لَمَا ؛ هُوَ اللَّهُ ﷺ | . €P       |
|            | ح/. اِسْتِنْبِاطُ حُدُودٍ إِعْمَالَ الْعَقْلُ الْوَارِدَةِ فِي الْآيَاتِ الْكَرِيمَاتِ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ļ          |
| 0.5        | 🗻 الْمَجَالُ الْمَسْمُومُ لِلْعَقْلِ الْفَوْضُ فِيهِ : التَّامُّلُ فِي الْآيَاتِ الْكَوْنِيَّةِ وَاكْتِشَافِ أَسْرَارِ الْفَلْقِ عَنْ طَرِيقِ البُحُوثُ وَالتَّجَارِبِ وَالنَّظَرِيَاتِ الْعِلْمِيَّةُ                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 0.5        | æ. الْمَجْالُ الْمَمْنُوعُ عَلَى الْعَقْلِ الْفَوْضُ فِيهِ : الْغَيْبِيَّاتُ وَ الْعَقَائِدُ : ( النَّارُ ، اليَوْمُ الآذِرُ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 0.5        | ». دُكْمُ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 1          | 🗷. فَأَئِدُدَةٌ : بَيَانُ مَالِ الكَافِرِينَ الغَافِلِينَ الْمُتْرَفِينَ وَمَصِيرِهِمِ يَوْمَ الدِّينِ / الْتَأَمُّلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ طَرِيقٌ لِلْعِلْمِ وَالعِلْمُ طَرِيقٌ لِلتَّقُوَى                                                                                                                                                                                                                                       | 4          |
| ۸ نِ       | الحبُ زْءُ الـــثَّانِــــي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|            | ع. يُشِيرُ الحَدِيثُ النَّبَوِيُّ الشَّرِيفُ أَعْلاَهُ إِلَى بَعْضِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلاَوييَّةِ الضُّرُورِيَّةِ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 1          | ١/. تَعْرِيكُ مَقَامِدِ الشُّرِيعَةِ الضُّرُورِيَّةِ : هِيَ مَا تَقُومُ عَلَيْهِ مَيَاةُ النَّاسِ وَإِنْعِدَاهُهَا يُـوَّدُي إِلَى الْفَسَادِ وَ الْمَلاَكِ فِي الدَّنْيَا وَ الآَذِرَةِ                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 0.5        | ب/. تَرْتِيبُ أَنْوَاعِ وَقَاصِدِ الشُّرِيعَةِ الْوُشَارُ إِلَيْمَا فِي الْمَدِيثِ النَّبَوِيُّ مَسَبَ أَهْمِّيَّتِهَا ؛ وَذَلِكَ ؛ لِمُرَاعَاةٍ أَوْلُوبِيَّتِهَا عِنْدَ تَعَارُضِهَا ؛                                                                                                                                                                                                                                         | <u>.</u> 6 |
| 1          | ١/. النَّمْيُ عَنِ : ﴿ الشِّرْكِ بِاللَّهِ ، السِّمْرِ ، التَّوَلِّي يَوْمَ الزَّمْفِ ﴾ : يَمْفَظُ الدِّينَ / ٢/. النَّمْيُ عَنْ : ﴿ قَتْلِ النَّفْسِ الَّتِي مَرَّمَ اللَّهُ ﴾ : يَمْفَظُ النَّفْسِ                                                                                                                                                                                                                             | €6         |
| ①          | ٣/. النَّمْيُ عَنْ : ﴿ قَذْفِ الْمُدْمَنَاتِ الْهُوْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ ﴾ : يَدْفَظُ النَّسْلَ ﴿ ١٤/. النَّمْيُ عَنْ : ﴿ أَكْلِ الرِّبَا ، أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ ﴾ : يَدْفَظُ الْمَالَ                                                                                                                                                                                                                                       | <u>L</u>   |
|            | ً ج⁄، سَبَبُ عُدِّ التَّوَلِّي يَوْمَ الزَّمْفِ مِنَ الكَبَائِرِ (لِحِفْظِ الدِّينِ )؛ مَعَ أَنْهُ يَمْفَظُ كُلِّيَتَيْنِ مِنَ الكُلِّيَاتِ الْفَهْسِ (النَّفْسُ ، الهَالُ ):                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| ①          | لِأَنْهُ عِنْدَ التَّعَارِ فِ بَيْنَ كُلِيَتَيْنِ مِنَ الكُلِيَاتِ الْفَهْسِ يُقَدَّمُ أَهَهَّهَا ؛ فَحِفْظُ الدِّينِ أَهَمَّ وَأَوْلَى مِنْ حِفْظِ بَاقِي الكُلِيَاتِ الْفَهْسِ يُقَدِّمُ أَهَمَّهَا ؛ فَحِفْظُ الدِّينِ أَهَمَّ وَأَوْلَى مِنْ حِفْظِ بَاقِي الكُلْيَاتِ                                                                                                                                                       |            |
| 0.5        | €. يُعْتَبَرُ الْعَقَلُ أَحَدَ الكُلَيْاتِ الْفَهْسِ الْتِي جَاءَتِ الشَّرِيعَةُ الإِسْلاَمِيَّةُ بِدِفْظِهَا :<br>* ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0          |
|            | اً، بِيَانُ هَفْهُومِ الْعَقْلِ فِي الإِسْلَامِ : هُوَ قُوَّةٌ وَ مَلَكَةٌ أَنِيطَ بِهَا التَّكْلِيفُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b> 1 |
| ①          | ًا ب/. أَهُمِّيَتَيْنِ لِلْعَقْلِ : ①. بِالْعَقْلِ مَعَ النَّقْلِ يُمَيِّزُ الْإِنْسَانُ بَيْنَ الْذَيْرِ وَالشَّرِ وَالنَّافِعِ وَالضَّارِ / ②. الْعَقْلُ مَنَاطُ التَّكْلِيفِ فَبِهِ يُفْمَمُ الْوَدْيُ<br>حَيْدَانُ كَنَّ فِيَّةً لِنُّ ذَلِّ لِمَنْمَ لِلنَّسُةُ شُّ قِيدًا لِنُّشَانُ بَيْنَ النَّانُةَ لَا أَنْ لَكُن                                                                                                      | €Ь         |
| 0.5        | جُ⁄، بَيَانُ كَيْفِيَّةٍ إِبْطَالِ دَعْوَى المُسْتَشْرِ قِينَ المُشَكِّكِينَ فِي السُّنَةِ النَّبَوِيَّةِ المُطَمَّرَةِ وَتَكْذِيبِهَا ﴿حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ۞ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ ﴾:<br>أَيُعْقَلُ إِنْكَارُ السُّنَّةِ النَّبَويَّةِ المُسْنَدَةِ المُتَوَاتِرَةِ وَوَضْعِهَا تَحْتَ شُبْهَةِ الكَذِبِ ، وَتَمْدِيدُ أَقْوَال فَلَاسِفَةِ الإِغْرِيقَ وَاليُونَان غَيْرُ المُسْنَدَةِ                                     | <b>L</b>   |
| 1.5        | ا يَعْكُلُ إِنْ السُّنِّةِ الْمُسْتَدِّةِ الْمُسْتَدِّةِ الْمُسْتَدِّةِ الْمُسْتَّةِ الْمُسْتَدِّةِ الْمُسْتَدِ<br>حُكُمَيْنَ : \/. تَحْرِيمُ الْمُوبِقَاتِ السَّبْع / ٢/. جَوَازُ قَتْلُ النَّقْسُ غَيْرِ الْمَعْصُومَةِ فَائِحَةٌ : التَّحْذِيرُ مِنْ كَبَائِر الذُّنُوبِ وَبَيَانِ ذَطَرَهَا                                                                                                                                  |            |
| ر<br>ان ۲۰ | ال مصويل: ١١٠ سريم المورحات السبح ١١٠ بوار سن المسلومي الله ١٠ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | w          |
| •          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |